بسح الله الرحين الرحيم

## وَمَكَائِذُ أُحِبَارِ السَّوِءِ وَالرَّهْبَانِ

سجِنٌ، قيدٌ، وامتحانٌ فِي الأهل، وطعن في عقيدته

بِقَلَمِ الدِّحِ الدِّح

مِحنَةُ الإمَامِ حَسَّان أَبِي سَلْمَان وَ مَكَاعُدُ أَحبَارِ السَّوءِ وَالرَّهبَانِ

بِقَلَم:

أبي مُحَمَّدِ العَلِي

الحمدُ للهِ المَلِكِ الجَبّارِ مَلاذِ المُوحّدِينَ إذا تَسَلّطَ علَيهِم الكُفّارُ ومُغيثُ المُستَضعَفينَ مِن كَيدِ الرُّهبَانِ والأحبّار ، أعزَّ المُؤمنينَ بكِّل دَار وخَذَلَ المُشرِكينَ وأحلهم بمَكرِهِم دَارَ البَوارِ والصّلَاةُ والسّلامُ عَلَى نَبيّنَا المختّار وعَلَى آلِهِ وصَحبِهِ السُّبّق الأوّلينَ مِن المُهاجرِينَ والأنصَارِ وَمَن تَبِعهُم بإحسانٍ في كلّ الأمكِنة والأمصَار

## أما بَعدُ ؛

فقد اقتضَت حِكمة الله البَالِغةُ أن يَختبِر عِبادَه المُؤمِنينَ ويُميّز الخَبِيثَ مِن الصّالِحِينَ وَلَما كَانَ النّاسُ في الإبتِلَاءِ يَتَفاوَتونَ وفِي قُوّة الإيمَانِ يَتَفَاضلُونَ ، وكَانَ الأنبِياءُ أكثَرُهم إيماناً ، وأحسَنُهم في عبَادَة اللهِ إتقاناً ، كَانوُا أشَد النّاسِ ابتِلَاءً وامتِحَاناً ، فلِهذا كان للعلماءِ السّابِرينَ عَلَى نَهجِهم مِن ذلِكَ الأبتِلاء ، الحَظ الأوفَرُ والنّصِيبُ الأكبَرُ.

أَخرَجَ التَّرمذيُّ (2398) وابنُ مَاجة (4023): « عَن سَعَد بن أَبِي وقَاص رضى اللهُ عَنهُ قَالَ قُلتُ يَا رَسولَ الله : أَيِّ النَّاسِ أَشَدّ بَلاءً ؟

قَالَ" :الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَا وُهُ

وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةُ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ ».

فَكُم مِن إِمَامٍ صَدع بالحَق قَد أُوذِى ، وكَم مِن عَالِم دَعا إلى الصّدق فِي سَبيلِ اللهِ قَد عُودِى فَمِنهُم مَن رُجّ في الزّنازينِ والسّجُون ، وَكثِيرٌ عُودِى فَمِنهُم مَن رُجّ في الزّنازينِ والسّجُون ، وَكثِيرٌ مِنهم قَضى عمرهُ فِيهَا حتى تخطّفتهُ يَدُ المَنون .

وأمّا زمّانُنا هَذا فَقَد كَثُرَت عَلى العُلماء الصّادقين الفِتنُ والبَلايَا ، واشتدّت عَليهِم المِحنُ والرّزايا ، فَهُم - كسّلَفهم - مَا بينَ قَتيلٍ وطريدٍ ، أو مسجُونٍ أو غريبٍ عَنِ الأوطّانِ شرِيدٍ .

وَمِن هَوَلَاء العُلمَاء الصّادِقِين الّذينَ أوذوا وامتُحنُوا في سَبيلِ إبلَاغِ رِسالَة الله: العَالِم العَامل ، والإمّام الصّابِر قُدوةُ الأَفَاضِل ، الشَيخُ حَسّان بن حُسين أبُو سَلمَان - فكّ اللهُ أُسرَهُ مِن سُجُونِ النّصارى

لَقَد أُوذى هَذَا العَالِم فِي سَبيلِ الدَّعوةِ مِرَاراً وتكراراً ، وسُجِن أَزمَاناً وأعصَاراً ، ولا قَى مِن أعداءِ الرّسلِ وشِرارِ الحَلقِ كُرُوباً وأكداراً ، وكان أشد ما يُلاقِيهِ مِن أقوَامِ انتَحلُوا بالعِلمِ مِن اتَّخَذوا مِن دُون اللهِ وَرسُولِهِ والمُؤمِنينَ ولِيجَة ، وَظاهَرُوا أَهلَ المُحَادة والشَّقَاق ، وَجادَلُوا عَن ذَوى الكُفر والنّفَاق .

ذَلِك أَنَّهُ يَدعُوا إلى دَعوةِ الحقّ والأيمَانِ ، والبَرَاءَة مِن الشِركِ والصُّفرَان ، وتَحكيمِ الشَّرِيعَةِ وَكَسرِ الأديَانِ ،

إى والله قد سَمعَ منهُم أذى كَثيراً فلَقد أصدَرُوا بَياناً ، نَسَبُوه إلى التَّكفِير زُوراً وبُهتَاناً ، وَزَعموا أَنَّ الشَّيخَ يَنتَحِلُ مذهَب الخوارِجِ ظُلماً وعُدواناً ، لَما رأو انتِشَار دَعوَتِهِ وَإِقبَالِ النَّاسِ إِلَيهَا وَرَواجِهَا بَينَ الخَواصِ والعَوامِّ ، وَحُبِّهِم لَه وثَنايِهم عَلَيهِ .

قَالَ ابنُ قَيّم فِي مفتَاحِ دَارِ السّعَادَة (373/1): وَلكِنّهُم لمّا عَلِمُوا أَنّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى سَلبِه عِلمَهُ عَمَدوا إِلى جَحدهِ وإنكَارِهِ لِيُزيلُوا مِن القُلوبِ تَحبّتَهُ وَتقدِيمَهُ والثّناءَ عَليهِ ، فَإِن بَهرَ عِلمُه وامتَنعَ عَن مُكابَرَةِ الجُحُود والإنكارِ ؛ رَموهُ بالعَظايِم ونسَبوهُ إلى كُلّ قبيحٍ ، لِيُزيلُوا مِن القُلوبِ تَحبّتهُ ويُسكنُوا مَوضِعَهَا التّفرةَ عَنهُ وبُغضَهُ ، وَهذا شُغل السّحَرةِ بِعَينِهِ فَهَوُلاء سَحَرَةٌ بِألسنَتِهم ) اهـ السّحَرة بِعَينِهِ فَهَوُلاء سَحَرَةٌ بِألسنَتِهم ) اهـ

ولا عَجبَ فهوَ مِن عُلمَاء الآخِرَة وَهُم مِن عُلمَاء الدّنيَا ، وهُو مِن خُلفَاء الرّسلِ والأنبياء وهُم مِن أعدَايِهِم ودُعَاةً عَلَى أبوَابِ جَهتّم ، لِذلك يُبغِضونَهُ وَيَسعَونَ فِى أذاهُ جَهدَهم ، قالَ الحَافِظُ ابنُ رجَب الحنبَلِيّ رَحِمهُ اللهُ: وَلِهذا كَانَ عُلماءُ الدّنيَا يبغضُونَ علمَاء الآخِرةِ وَيَسعَونَ فِى أذاهُم جهدَهُم ، كَمَا سَعُوا فِى أذى سَعِيد بنِ المُسيّب والحسّنِ وسُفيّان ومالِكٍ وأحمَد وغيرِهِم مِن العُلمَاء الرّبّانِيّينَ ، وذلك لأنّ عُلمَاء الآخِرة خُلفَاء الرّسُل ، ومالِكٍ وأحمَد وغيرِهم مِن العُلمَاء الرّبّانِيّينَ ، وذلك لأنّ عُلمَاء الآخِرة خُلفَاء الرّسُل ، وعُلمَ أعداء الرّسلِ وَقَتلَة الأنبياء ومَن يَأْمُرُ بالقِسط وعُلمَاء السّوء فِيهِم شَبّهُ مِن اليَهُودِ وَهُم أعداءُ الرّسلِ وَقَتلَة الأنبياء ومَن يَأْمُرُ بالقِسط مِن النّاسِ عَداوةً وَحَسَداً لِلمُؤمِنينَ ، ولِشدّةِ مَحبّتِهِم للدّنيَا لَا يُعظّمونَ عِنه النّالِ الخَافِط عِنه المُلوك) اهـ . جَمُوع رَسَامِلِ الخَافِط ابن رَجَب (19/1).

لَقَد حَاوَل هَوُلَاء البُوسَاء اسقاط الشّيخ وتَشويه سُمعَتِهِ ودَعوَتِه بِكِلّ وَسِيلَةٍ تمكِن ، فعقد كَبِيرُهُم محاضَرَةً ، قَصَد بها التنفيرَ عَنهُ وتألِيبَ العَوامِّ عَليهِ ، فَردَّ عَليهِ شَيخُنا بمُحاضَرَتِه الحَافِضةِ الرّافِعة (القول الأمِين في صَدّ العُدوانِ المُبين) – الّتي ذبُلَت بِهَا شَفتاهُ وجَفّ لَهَا رِيقُهُ – فَفنّدَ كَذبهُم وأظهرَ حِقدَهُم ومَكرَهُم ، وكشفَ للنّاسِ جَهلَهُم فرَغِمت أَنُوفُهُم وللهِ الحمدُ مِن قَبلُ ومِن بَعدُ ؛

وإنْ رَغِمَت أَنُوفٌ مِن أَنَاسٍ \*\*\* فَقُل يَا رَبّ لَا تُرغِم سِواهَا.

فَأَظْهَرَت هَذهِ المُحَاضرَةُ نَجِيثَ القَوم ، وَكَشْفَت لِلنَّاسِ خُبثَهُم وأَيقَظَت عَوامَ المُسلِينَ النّذين انخَدَعُوا بِهم مِن غَفلَتِهِم ، فَخَيّب اللهُ ظنَّهُم وأبطَلَ كَيدَهُم ومَكرَهُم

فَتَلاوَمُوا وتَذامَروا ، وعَقَدُوا المُؤتَمراتِ والمُحاضَراتِ وسَوّدُوا الأوراقَ بالبَيانَات فِي التَحذيرِ مِنهُ والتّنفيرِ عَنهُ ، واستَحلّوا دَمَهُ وحَلّلوهُ ، وبدّعُوهُ وضَلّلُوهُ ، وأفتَوا بأنّهُ عَدوُّ صَابِلٌ يَجِبُ دَفعُهُ ، وخَارِجِيُّ يَستَحلُّ دِماءَ العُلَماءِ والصّلَحاْءِ يَتَحَتّمُ قَمعُهُ

وَلَم يَكَتَفُوا بِذلكَ حَتَى سَعوا بِهِ إِلَى أَبِمَةِ الكُفرِ وَحُماة الصّلِيب، وَأَنفَقُوا مِن المَالِ فِي ذلكَ الغَالِي والتّفِيس، وَحَاولُوا الفَتكَ بِهِ مِراراً، وأُوسَعُوا حِيَلَهم عَلَيهِ إعلَاناً وَإسراراً، فَسُجنَ الشّيخُ مِرَاراً وتكرَاراً، ثُمّ خَرَج مِن السّجنِ بِفَضلٍ مِن اللهِ وإحساناً، وفَرّجَ عَنهُ رَحْمَةً مِنه وامتِناناً، فواصل شَيخُنَا مُجَاهَدة أهلَ البَاطِل، يَصبِر صَبر الجِبَال، ويَصُولُ فِي المَيدانِ صَولَة الرّجَال، فَصارَت دَعوتُهُ تَزدادُ كُلّ يَومِ انتِشَاراً، ومَذهَبُ الحَقِ اتّسَاعاً وانتِصَاراً، وسَارَت مُصنفاتُهُ مَسيرَ الشّمسِ فِي الأقطار، فَلَا تَلقى مِن أهلِ العِلم إلّا قَبُولاً وثَناءً، حَتّى خُصومُه ومُخَالِفوه مِن أهلِ العِلمِ يَعتَرِفُونَ لَهُ بِسعةِ اطّلاعِهِ وَوُفور عِلمِهِ وقُوت بُرهانِهِ، بَل صَارَ مُحَقّقُوا أهلِ العِلمِ فِي عَصرِنَا، يَستَدعُونَ تَصانِيفَهُ وَمُوفور عِلمِهِ وقُوت بُرهانِهِ، بَل صَارَ مُحَقّقُوا أهلِ العِلمِ فِي عَصرِنَا، يَستَدعُونَ تَصانِيفَهُ وَمُوفور عِلمِهِ وقُوت بُرهانِهِ، بَل صَارَ مُحَقّقُوا أهلِ العِلمِ فِي عَصرِنَا، يَستَدعُونَ تَصانِيفَهُ وَمُوفور عِلمِهِ وقُوت بُرهانِهِ، ويُقون و مُؤلِق نَه المُعَلِية في شَقّى الفُنُون، ويُثنُونَ عَليهَا

فَعَظّمَ اللهُ شَأْنَهُ وأَعلَى مَكَانَتهُ وَذِكرَه ، وأظهَرَ مَحَجَّتَهُ وَأَبَانَ فَضيلَتَه ، وَأَرغَمَ أعدَءَهُ وأَفشَل مَكرَهُم وأبطَلَ سَعيَهُم ﴿ وَظَهْرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ صَارِهُونَ ﴾.

وَالّذى تَوَلّى كِبرَ هَذِه الحَملَة ؛ سُوقِى مُنتَحلٌ ، اشتَهرَ بَينَ الخَاصّةِ بِاسمِ «الغُرَاب» وَرُبّمَا نَعَتُوه بـ «بِشيخ مُكَافَحةِ الإرهَاب» قد عادى المُؤمِنينَ وَنَصَح لِلكَافِرِين ، وَجَادَل عَنِ النّهُ وَالمُرتدّين ، فَصَارَ أهلُ الحَقّ عِندَهُ أغرَاراً ، وأهلُ الكُفر وَالزَندَقَة أبرَاراً ، فَنكّسَ الله فِطرَتَه ، وَأَعمَى الله بَصرَهُ وَبَصِيرَتهَ

وَلَمَّا سُجِنَ الشّيخُ هَذهِ المَرّة وَداهَمَ العَدُوّ بَيتَهُ ، وقِيدَ هَذا الأَسَدُ هُو وَزَوجُهُ - عَجّل اللهُ فَرَجَهمَا - إلى السّجنِ وَهُو مُكَبّلُ بِقُيُودِه ومُغَلُّ فِي سَلَاسِلهِ ؛ انبَعَثَ هَذَا اللَّئيمُ فَكَتَبَ مَقَالاً يَتهِم الشّيخَ بالعَمَالَة والتّجَسّسِ وَمُباطَنَة الأعدَاء ، بَعدَ أَن كَسَدَت فِريَةُ الخَارِجِيّة والتّكفِير فِي أُسوَاقِ التّهَم ، وضَاعَت وتَلاشَت فِي الهَواْءِ ؛

لَكِن إذا الأُسَدُ الضّرغَامُ غَابَ عَنِ \*\*\* العَرِينِ تَسمَعُ ضَبخَ ثَعلَيِهِ كَذا الجَبَانُ خَلَا فِي البرّ صَاحَ ألا \*\*\*\* مُبَارِزٌ وَتَغَالَى فِي تَوَتّبِهِ

وَلَا عَجَب فَهِى سُنّةُ المُبطِلِينَ مَعَ المُحقّينَ، إذَا أُعيَتهُم الحُجَج وَأُعوزَتهُم البَرَاهِين ، فَقَد سَعَى مِن قَبلُ البرزنجِيُّ بالإمامِ المُحقّقِ صَالِح المَقبَلِي إلى الرّومِ ونمَّ بِهِ إليهِم لَمّا عَجَز عَنِ الحُجّةِ والبُرهَان ، فَردّ اللهُ كَيدَهُ وكَبَتَهُ بِغَيظِهِ ، وَقِصّتُهُ مَبسُوطَةٌ فِي ((الأرواح النّوافِخ)) وقد وصَفَهَا المَقبَلِيِّ فِي ((الأبحَاثِ المُسدّدَةِ)) بِأُعظِم مَكِيدَةٍ فِي عَصرِهِ ، النّوافِخ) وقد وصَفَهَا المَقبَلِيِّ فِي ((الأبحَاثِ المُسدّدةِ)) بِأعظِم مَكِيدةٍ فِي عَصرِه ، فَكِيفَ لو رَأَى – رَحمَهُ الله - هَذِهِ ، فَإلى اللهِ الشّكوَى ، وَإِلَيهِ المَلَاذُ مِن كَيدِ المَاكِرِينَ فَكَيفَ لو رَأَى – رَحمَهُ الله - هذِه ، فَإلى اللهِ الشّكوَى ، وَإِلَيهِ المَلَاذُ مِن كَيدِ المَاكِرِينَ

هَذِهِ عَادَةُ هَذَا اللَّئيمِ وَدَيدَنُهُ ، وَلَسْنَا نَستَغرِبُ مِنُهُ ذَلْكَ فَقَد اشتَهَرَ بِإِلصَاقِ التّهَم الباطِلَةِ الَّتِي لَا تَنظلِي عَلَى العَوامِ والسّفَهَاء فَضلاً عَنِ العُلَمَاء والعُقَلَاءِ – بأهلِ العِلمِ الباطِلَةِ الَّتِي لَا تَنظلِي عَلَى العَوامِ والسّفَهَاء فَضلاً عَنِ العُلَمَاء والعُقَلَاءِ – بأهلِ العِلمِ السّادِقِينَ المُخلِصِينَ بَعدَ أَن سَعَى وَنمَّ بِهِم إلى الطّوَاغيتِ الصّليبيّينَ ، وَأُبِمّة الصّفر المُلحِدين ، فَغُيّبُوا فِي السّجُون وَزُجّوا فِي الزّنَازِين

وَلَمَا اعتُقِل الشّيخُ الفَاضِلُ أَبُو عَبد الرّحمنِ العُمَريُّ - حَماهُ اللهُ - بسَعي هَذا اللّئيم ؛ بَادَر بِنَشرِ مَقَالٍ يَتّهِمُهُ بِالعَمَالَةِ وَتَقدِيمِ الأسرارِ لِهَيئةِ مُكَافَحَة الإرهَاب ، واللهُ يَعلَمُ أَنّهُ مُبَرّؤٌ مِن تَزوِيرهِ وَاعتِدَايِهِ

فَضَحتَ نَفسَكَ فِي هَذا المَقَالِ ولَم \*\*\* تَشعُر وَعُجتَ عَن المَرعَى وأخصَبِهِ

وَقَد اكتَوى بِنَار فِريَتِهِ مِن قَبلُ الإِمَامُ المُجَدّدُ شَهِيدُ الإِسلَامِ ؛ أَسَامَة بنُ لَادِن — وَقَد الله عَن وَالشّيخُ الأُمِيرُ أَيمَن الظَوَاهِرى — ثَبّتهُ الله — فَقد اتّهَمهُما بالتّجَسّسِ لِلأُمرِيكَان ، والعَمَالةِ لِدَولَة الكُفرَان ، لكِنّ الله أَرَاد أَن يذِلّهُ حَتّى لَفظَ بِهذهِ الكِذبة ، فَسقط عَن والعَمَالةِ لِدَولَة الكُفرَان ، لكِنّ الله أَرَاد أَن يذِلّهُ حَتّى لَفظ بِهذهِ الكِذبة ، فَسقط عَن أَعيُنِ العَوَامِ قَبلَ الحُواص ، حَتى جَعلنَ الإِمَاءُ يَلعنهُ ، وَهكذا عَاقِبَةُ مَن عَادَى لِلهِ وَلِيّاً وَلِيّاً أَعينِ العَوَامِ قَبلَ الحُواص ، حَتى جَعلنَ الإِمَاءُ يَلعنهُ ، وَهكذا عَاقِبَةُ مَن عَادَى لِلهِ وَلِيّاً وَلِيّاً أَعينِ العَوَامِ الشّيخَ المُجَاهِد حَسَن طَاهِر أُويس — فَرّجَ اللهُ عنهُ — رَكِبَ هذا اللّبِيمُ المِنبَر وَهزّ الأعوادَ وَنَالَ مِن عِرضِ الشّيخِ مَا نَالَ ، واللهُ المُستَعَان

والعَجَبُ مِن وَقَاحَةِ هَذَا السَّوقِ وضَحَالَةِ عَقلِهِ ، كَيفَ يَتَهِمُ مَن عَرَفَ القَاصِ والدَّانِي صِدقَ ولَابِهِ لِلمُؤمِنِينَ وبَرَاءتِهِ مِن الكَافِرينَ بِما اشتَهَرَ – هُو بِهِ مِن العَمَالَة وَمُمَالَئةِ المُعَدَّاءِ ، مِمّا هُو مِن الأمورِ المَعرُوفَةِ والأحوالِ المُتَدَاولَة المُتَعَالَمَة ، الّتي لَا تَحتَاجُ مِني الأعدَاءِ ، مِمّا هُو مِن الأمورِ المَعرُوفَةِ والأحوالِ المُتَدَاولَة المُتَعَالَمَة ، الّتي لَا تَحتَاجُ مِني المُعرَجِ وبَسطٍ لِأنّها مُقرَرَةٌ عِندَ الجَمِيعِ حَتّى العَجَائز فِي بُيوتِهِن ، وَدابِرَةُ فِي عرضِ الحَديثِ

أَيُتَهَمُ بالعَمَالَةِ مَن قَضى عُمرَهُ بِتَوطِيدِ عَقِيدَةِ الوَلَاءِ والبَرَاء حَتَى صَارَ مَضرِب المَثَلِ فِ ذلك ، أم مَن بَاعَ دِينَهُ واشتَرى بِآيَاتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً ، فَصَار هَمّهُ تَعزِيزَ سُلطَان أسيَادِه وأولِياءِ نِعمَتِهِ ، فَأَىّ الفَرِيقَينِ أحقّ بالعَمَالَةِ إن كُنتُم تَعلَمُونَ ؟

عَجِبتُ لِمُبتَاعِ الضّلالَةِ بالهُدى \*\*\* ولَلمُشتَرى دُنيَاهُ بالدّينِ أُعجَبُ وَلَلمُشتَرى دُنيَاهُ بالدّينِ أُعجَبُ وَأُعجَبُ مِن هَذَينِ مَن بَاعَ دِينَهُ \*\*\* بِدُنيَا سِواهُ فَهُوَ مِن ذَينِ أُخيَبُ

هَذا حَالُ مَن نَفَخَ فِي بُوقِهِ الكَافِرونَ ، وَحَارَبُوا بِهِ الأُولِيَاءَ والصَّالِحِينَ ، قَد غَلَبَت عَلَيهِ الإَحن وغَلَت مَراجِلُهَا لَدَيهِ ، فَلَا يُرِيحُ نَفسَهُ مِن جَهدٍ ولَا يَقِفُ مِن اللَّجلَجَةِ عِندَ حَدّ واللهُ يَستَعبِلُ مَن يُجِبّ فِي مرضَاتِهِ

قَالَ ابنُ قَيّم فِي مَفْتَاج دارِ السَّعَادَة (456/1): ومَا يَلقَى العَالِم الدَّاعِي إلى اللهِ وَرَسُولِهِ مَا يَلقَاهُ مِن الأَذَى والمُحَارَبَةِ إلّا عَلَى أيدِيهِم واللهُ يَستَعمِلُ مَن يَشَاءُ فِي سَخَطِهِ كَمَا يَستَعمِلُ مَن يُحِبّ فِي مَرضاتِهِ إنّهُ بِعبَادِهِ خَبِيرٌ بَصيرٌ) اهـ

لَقَد تَرَبِّي هَذَا اللَّبِيمُ بِالمَهَانَةِ وَالذَّلَة ، والتَّجَسَّس والعَمَالة ، فَلَا إِيمَان يزَعُه ، وَلَا رُجُولَة تَردَعُهُ عَن هَذَهِ الرَّدةِ والحَسَاسَة ﴿ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا تَردَعُهُ عَن هَذَهِ الرَّدةِ والحَسَاسَة ﴿ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا المَّنَذَة : 81

نَعم قَد فقد الإيمَان والرّجُولَة مَعاً ، فَلَيسَ هَذا مِن شِيم ربّاتِ الحجَال فَضلاً عَن ذَوِى المُرُوءَةِ وَالرّجَالِ وَقَد قصّ الله فِي كِتَابِه العَزِيز عَن مَواقِف الرّجَالِ المُوْمِنين إذَا تَآمَر الطَّواغِيثُ عَلَى الأنبِيَاء والمُرسَلين وَتَسلّطُوا عَلَى الدّعَاة المُصلِحين ، فَقَال عَز شَأْنُهُ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَى إِن المَكَالَةُ الْمَصلِحين ، فَقَال عَز شَأْنُهُ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُوسَى إِن اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُوْمِن مِن اللّهِ اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُومَى اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُومَى اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُومَى اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُومَى اللّهُ عَالَمُ اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُومَى اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُومَى اللّهُ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِن مِن رَبّيكُمْ ﴾ عَافِر: 28 إِيمَانكُهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِنَاتِ مِن رَبّيكُمْ ﴾ عَافِر: 28

فَانظُرُوا - رَحْمَنِي الله وَإِيّاكُم - مَوقفَ هَذا الرّجُل وَقُوّة إِيمَانِه كَيفَ انبَرَى مِن بين النّاسَ وَهُوَ يَسعَى وَيَستَحِثُ الْخُطا لِيَنصَح أَخَاهُ مُوسَى عَلَى لَمّا عَلِم أَنّ الطّوَاغِيت يَاتَمِرُونَ بِهِ لِيَقتُلُوهُ ، وانظُرُوا إلى هَذَا المَخذُول المَرذُولِ كَيفَ سَعَى وَنَمَّ بِهَذا الإمَام إلى الطّوَاغِيتِ الصّلِيبيّينَ وَهُم عَنهُ غَافِلُون ، فَسُبحَان الّذي يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهدِي مَن يَشَاءُ وَلَه وَهُو أُحكِمُ الحَاكِمينَ

وَليَعلَمِ المَخذُولِ أَنَّهُ عَقد صَفقَةَ الْحُسرَان ، وَأَنَّ بَحَرَ العَمالَة سَتُلقِيهِ إِلَى شَاطِئ الهَوَان ، وَأَنَّ الله لَهُ بِالمِرصَاد وَلَن يُعجزَهُ هَرباً مَهمَا تَغَالَى فِي الظُلمِ والعُدوَان ، وَليَعلَم – وَإِن لَم

يَعتَبِر بِهِ - مَا حَلّ بأخِيهِ وَسَلَفِهِ القَاضِي المَروذِي وَغَيرِهِ ، الّذِي سَعَى بعُلَمَاء القَيرَوان ، فَقَد سَجّلَتهُ التَّارِيخ عِبرَةً لِلمُعتَبرِين ، وَصَارَ مَرمَى لِلَعنِ اللّاعِنِين

قَالَ الإِمَامُ أَبُو زَيد الدَّبَاغِ فِي مَعَالِم الإِيمَانِ فِي مَعرِفَة أَهلِ القَيرَوان (160/2)، في ترجمة: «أَبِي جَعفَر مُحَمّد بنِ مُحمّد بنِ خَيرُون المَعافِرِي الأندَلُسيّ»: «وَكَانَ فَقِيهًا صَالِحًا عَابِداً مِن خِيَارِ المُسلِمِين ، وَكَانَ سَببُ قَتلهِ أَنّهُ سَعَى بِه القَاضِي: «مُحَمّد بنُ عُمَر المَروذي» مَن خِيَارِ المُسلِمِين ، وَكَانَ سَببُ قَتلهِ أَنّهُ سَعَى بِه القَاضِي: «مُحَمّد بنُ عُمَر المَروذي» قَاضِي الشِيعة إلى عُبَيدِ اللهِ المَهدِي ، فَأَمَر الحُسَين بنَ أَبِي خِنزِير بِقَتلِهِ ، فَعَذّبهُ إلى أَن مَات.

حَكَى الشَّيخُ أَبُو الحَسَن القَابِيئ عَلَى تَعَالَى قَالَ: أَخبَرَنِي مَن أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِندَ ابن أَبِي خِنزِيرِ إِذْ دَخلَ عَلَيهِ شَيخٌ ذُو هَيبَةٍ جَمِيلَةٍ ، وَقَد عَلَاهُ اصفِرَارٌ مَعَ حُسن سَمتٍ وَخُشُوعٍ ، فَلَمَّا رَآهُ ابنُ أَبِي خِنزِيرِ بَكِي فَقَالَ لَهُ: مَا الَّذِي يُبكِيكَ ؟ قَالَ: السُّلطَانُ يَعنِي عُبَيدَ اللّهِ وَجّهَ إِلَى يَأْمُرُنِي بِدرسِ (بِدسّ) هَذَا الشَّيخِ حَتَّى يَمُوتَ ، وَهُو ابنُ خَيرُون ، ثُمَّ أَمَر بِهِ فَأُدخِلَ إِلَى تَجلِسٍ ، وَبُطحَ عَلَى ظَهرِهِ وَطَلَعَ السُّودَانُ فَوقَ سَرِيرٍ فَقَفَزُوا عَلَيهِ بِأَرجُلِهِم حَتَّى مَاتَ ، وَذَلِكَ مِن أَجلِ جِهَادِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَبُغضِهِ لِبَنِي عُبَيدٍ» اهـ وَقَالَ أَبُو بَكِر المَالِكِي ١ ﴿ وَنَهِبَ ابنُ أَبِي خِنزِيرِ مَالَهُ وَأَخَذَ مولدَةً كَانَت لَهُ وَجَعَلهَا مَعَ خَدَمِهِ ، فَلَمَّا طَالَ عَلَى ابن أَبِي خِنزِيرِ كَثرَةُ مَا يَأْتِي بِهِ المَروذِيُّ مِنَ العُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ لِيَقْتُلَهُم سَعَى بِهِ عِندَ عُبَيدِ اللهِ وَمَضَى فِيهِ إِلَى المَهدِيَةِ ، فَقَبِلَ عُبَيدُ اللهِ قَولَهُ وَمَكَّنَهُ مِنهُ ، فَأَخَذَهُ فَأَلبَسَهُ تَليساً وَرَمَاهُ فِي اسطَبلِ الدَّوَاتِ تَمشِي عَلَيهِ فَرَكضَت فِي بَطنِهِ حَتَّى قَتَلَتهُ ، وَكَانَت تِلكَ المُولدَةُ الَّتِي كَانَت لِابنِ خَيرُون تَأْتِيهِ وَهُوَ تَحتَ أُرجُلِ الدَّوَاتِ ، فَيَقُولُ لَهَا: إِنَّكِ بِسَبَبِي صِرتِ عِندَ السُّلطَانِ ، فَتَقُولُ لَه: يَا شَيخَ السُّوءِ قَتَلتَ سَيّدِي ابنَ خَيرُون شَيخَ القَيرَوَان وَأَزَلتَنِي مِن عِندِهِ وَرَدَدتَنِي عِندَ خِنزِير بنِ خِنزِيرٍ وَتَأْمُرُ خَدَمَهَا فَيلطِمُونَهُ وَيُطعِمُونَهُ قَذِرَهُ ، وَكَانَت هِىَ المُتَوَلِّيَةُ لِعَذَابِهِ حَتَّى هَلَكَ لَعَنَهُ الله» اهـ. ريَاضُ التَّفُوس : ( 54/2 )

قَالَ أَبُو القَاسِم التّنُوخِي هَا ﴿ وَقَد أَخَذَ اللّه عَدُوهُ القَاضِ المَروذِي الّذِي سَعَى عَلَيهِ مِن جِنسِ فِعلِهِ بِالشَّيخِ بِأَحسَنِ الأَشْيَاءِ وَهُو عَفسُهُ تَحت أُرجُلِ البَهَايِم مَعَ مَا عُذَبَ بِه بِغَير ذَلِكَ ، وَجَزَى اللّه مَشِيخَةَ القَيرَوَان خَيراً ، هَذَا يَمُوثُ ، وَهَذَا يُضرَبُ ، وَهَذا يُسجَنُ ، وَهُم صَابِرُونَ لَا يَفِرُون ، وَلَو فَرُّوا لَكَفَرتِ العَامَّةُ دَفعَةً وَاحِدةً ﴾ اهـ معالم الإيمان: وهُم صَابِرُونَ لَا يَفِرُون ، وَلَو فَرُّوا لَكَفَرتِ العَامَّةُ دَفعَةً وَاحِدةً ﴾ اهـ معالم الإيمان: (161/2-161).

وَإِنَّى لَأَرجُو اللَّه العَلِيَّ القَدِيرِ أَن يَأْخُذَ عَدُوَّهُ «الغُرَاب» كَمَا أُخَذَ عَدُوَّهُ المَرُوذى ، وَيَصْفَ خَبِيئَتَهُ ، فَلَطالَمَا تَسَتَر بالعِلمِ والصّلَاح ، وَوَسَمَ نَفسَهُ بالإستِقَامَةِ وَالفَلَاح

وَكُنتُ مِن قَبلُ أَسأُلُ الله أَن يَهدِيَهُ إلى الحقّ والصّواب ، أمّا اليَومَ وَقَد لَحِقَ بصَفّ أهلِ الصُّفر والوَثَن ، وعَادَى أهلَ القُرآن والسُّنَن ، ولَا زَم الشّقَاقَ والعَنَن ؛ فَإِنّى أسأل اللهَ الّذي لَا إلهَ إلّا هُو أَن يُميتَهُ ويَبعَثَهُ عَلى مَذهَبِهِ وَمَا هُو عَلَيه اليَومَ ، ويُمِيتَنِي ويَبعَثنِي عَلَى مَذهبِهِ وَمَا هُو عَلَيه اليَومَ ، ويُمِيتَنِي ويَبعَثنِي عَلَى مَذهبِ الشّيخ أَبي سَلمَان ومَسلّكِهِ ، خَصمَينِ اختَصَمُوا فِي رَبّهِم ، ألا فَليُأمّن لِي عَن مَن كَانَ باللهِ مُؤمِناً ، ولْيأمّن لِي هُو إن كَانَ صَادِقاً .

\*\*\*\*

## اصير شيخنا العاني

شَيخَنَا الغَالِي لَقَد أَحزَنَنِي خَبَرُ اعتِقَالكَ ، وَوَجدتُ عَليهِ مَالًا يَجِد الأَخُ عَلى شَقِيقِهِ بَل الوَالِدُ عَلى وَلدِهِ ، فأصبَحتُ لَا يَستَقِرّ لِي مَضجعٌ ، وَلا يَجَفُّ لِي مَدمَعٌ ، وَإِنّنِي حِينَ أَكْتُبُ إليكَ هَذِه الكَلِمَاتِ لَتسِيلُ الدّمُوعُ عَلَى خَدُودِى ، وَمَا بَعَثنِى بَصِتَابِتِهَا – والله – إلا هَمُّ قَد نَكَ القَلبَ وَأَبكَى العَين ، وَإِنِّى أَذَكَركَ – شَيخِى الحَبِيب – بِمَا أَنتَ أَعلَمُ إِلّا هَمُّ قَد نَكَ القَلبَ وَأَبكَى العَين ، وَإِنِّى أَذَكُركَ – شَيخِى الحَبِيب – بِمَا أَنتَ أَعلَمُ لِلّا هَمُ قَد نَكَ القَلبَ وَأَبكَى العَين ، وَإِنِّى الذَّكريَ لَنفعُ المُؤْمِنِينَ ﴾ النَّارِيَات:55

- اعلَم شَيخَنَا الغَالِى أَنّ الله اصطَفَاكَ وابتَلَاكَ لِيَمتحِنَ قَلبَكَ ، وَيَرفعَ قَدركَ بَينَ العَالَمينَ وَذِكركَ ، وَهَكَذا تُبتَلَى الرّسُل وَالأنبِيَاء وَمَن سَارَ عَلَى نَهجِهِم ، ثُمّ تَكُونُ لَهُم العَاقِبَة
- اصبِر شَيخَنَا العَانِي فَلَقد مَضَى فِي هَذا الطّرِيقِ قَبلَكَ أُبِمّةٌ يُقتَدى بِهِم ، فَقَد سُجنَ الإمّامُ الرّبِيع بنُ أنس الحُرَاسَانِي شَيخِ ابنُ المُبَارِك ثَلَاثِينَ سَنَةً ، قَال الدّهبَيُّ فِي السّيَر (379/8) : قَال ابنُ أَبِي دَوُد : سُجنَ بِمروَ ثَلَاثِينَ سَنَة ، قُلتُ : سَجَنَهُ أَبُو مُسلِم تِسعَة أُعوَامٍ ، وَتَحَيّل ابنُ المُبَارَك حَتّى دَخلَ إلَيهِ فَسمِع مِنهُ ) اهـ

وَلَقد وَدِدنَا - والله - أَن نَجِد حِيلَةً نَدخُلُ إلَيك فَنَسمعَ مِنكَ وَنَستَفِيد ، لَكِنَ أَعداءَ اللهِ مَا سَجَنُوكَ إلّا لِيُحرّمُونَا مِن عِلمكَ ، وقد أَفلَحَ اليَومَ مَن كَانَ مَعكَ فِي زَنزانَتِك

أذَكُركَ شَيخَنَا العَانِي – وَأَنتَ الّذِي عَلّمتَنِي – بِأَنّهُ قَد مَاتَ فِي هَذَا الشّأْنِ أُبِمّةً فِي حَدِيدهم ، فقد مَاتَ الإمَامُ البُويطِئ فِي قَيدِهِ مَسجُوناً ، وَلم يُثنِهِ عَن مَنهَجِهِ ظُلمَةُ الحبُوس وَلَا قَسرُ الإعتِقال ، قَالَ الدّهَبيّ فِي السّيَر (59/12): قَالَ الرّبِيعِ ابنُ شُليمَان : كَان البُويطِي أَبَداً يُحرّك شَفَتَيه بِذكرِ اللهِ وَمَا بَصُرتُ أَحَداً أَنزَع حُجّةً مِن كِتَابِ اللهِ مِن البُويطِي ، وَلَقد رَأْيتُهُ عَلى بَعْلٍ فِي عُنُقِه غَلٌّ وَفِي رِجلَيهِ قَيدً وَبَينَ الغَلِّ سِلسِلَةٌ فِيهَا لَبِنَةٌ وَرَنُهَا أَربَعُونَ رَطلاً ، وَهُو يَقُولُ: إنّمَا خَلقَ وَبَينَ الغَلِّ سِلسِلَةٌ فِيهَا لَبِنَةٌ وَرَنُهَا أَربَعُونَ رَطلاً ، وَهُو يَقُولُ: إنّمَا خَلقَ اللهُ الخَلق بِركِي فَإِذَا كَانَت تَخلُوقةً ، فَكَأَن تَخلُوقاً خُلِق بِمخلُوق ، وَلَئنْ

أدخِلتُ عَلَيهِ لَأصدُقَنَّهُ - يَعنِي الوَاثِقَ - ولأمُوتَنَّ فِي حَدِيدي هَذا حَتَّى يَأْتِي قَومٌ يَعلَمُونَ أَنَّهُ قَد مَاتَ فِي هَذا الشَّأْنِ قَومٌ فِي حَديدِهِم) اهـ

قَالَ الذَّهَبِي : (( مَاتَ الإمَامُ البُويطِئ فِي قَيدِهِ مَسجُوناً بالعِرَاقِ سَنَةَ احدَى وَثَلَاثِين وَمِأْتَينِ )) اهـ السّيَر (61/12)

- اصبِر شَيخَنَا العَانِي ، فَإِن سَجَنُوكَ فِي هَذِ الدّنيَا فَلَهُم السّجِينُ فِي الآخِرَة ، - إِن شَاءَ الله - قَالَ الله عَلَيْ : ﴿ كَلّآ إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينٍ ﴾ المُطقفِين: 7

وَقَالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ: ﴿ يُحْشَرُ المُتَكَبِّرُونَ يَومَ القِيَامَة أَمثَالَ الذّرّ فِي صُورَةِ الرّجَالَ يَغشَاهُم الذّلُ مِن كُل مَكَانٍ ، يُسَاقُونَ إلى سِجنِ فِي جَهنّم يُقَالُ لَهُ بولَسَ ، تَعلُوهُم نَارُ الْأُنيَارِ يُسقَونَ مِن عُصَارَة أَهلِ النّارِ طِينَةَ الْخَبَالَ » أُخرَجَهُ التّرمِذِيُّ (2492) عَن عَمرو بنِ شُعيبٍ عَن أُبيهِ عَن جَدِهِ

- اصبِر شَيخَنا العَانِي ، فَوَاللهِ إِنَّنا لَنعلَم أَنَّك تَلقَى مِن السُّفَهَاء أَذَى كَثِيراً ، لَكِن الحَسَسِ شَيخَنا العَانِي ، فَوَاللهِ إِنَّنا لَنعلَم أَنَّك تَلقَى مِن السُّفَهَاء أَذَى كَثِيراً ، والله سَيُصرِعُ جُدُودهُم ، وَيُضرِعُ خُدُددَهُم بَينَ يَدَيك - بِإِذِنِ اللهِ -

أَذَكَرُكَ شَيخِي - وَأَنتَ الَّذِي عَلَّمتَنِي - بِقَولَ اللهِ جَلَّ شَأْنُهُ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونِكُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ الفُرقان:20

وَقُولَهِ: ﴿ لَتُبْلُونَ فِي آَمُولِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنكِينِ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْ مِا لَا أُمُورٍ ﴾ آل عِمرَان: 186 - شَيخَنَا العَانِى أَعلَمُ - وَاللّهِ - أَنّ مَقَالَتَهُم لَن تَلقَى صَدىً فِى أَسمَاعِكُم ، وَأَنّكَ مُوقِنُ بِنَصرِ اللّهِ لأُولِيَابِهِ المُوَحّدِينَ ، لَكِنّ اللهَ إذا أُحَبّ قَوماً ابتَلَاهُم ، فَمَن رَضِى فَلهُ الرِّضَا وَمَن سَخطَ فَلهُ السّخطُ » رَوَاهُ التّرمِذيُ وابنُ مَاجة

وَإِنِي لَأَسْأَلُ الله الذي لَا إِلهَ إِلَّا هُو أَن يَنتَقِم لَكَ مِن أَعدَابِكِ الْحَاقِدِين ، وَوَقَاك كَيدَ الْحَائِنِينَ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ لِعِبَادِه المُؤمِنِينَ

## \*\*\*\*

ثُمّ إنّى أَخَاطِبُ إِخْوَانِى المُؤمِنِينَ فِى كُلّ مَكَانٍ مِن تَلَا مِيدُ الشَّيخِ وَمُحِبَّيهِ بِأَن يَعلَمُوا أَنّ نُصرَةَ هَذا الإِمَام وَمُؤَازَرتَهُ والقِيَامَ بِحَقِّهِ فَرضٌ وَاجِبُ وَأَنّهُ مِن أَعظَمِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزِّ وَجَلّ

واعلَمُوا مَعشَرَ الألِبّاء ، والحُلُصاءِ الأحِبّاء أنّ اللّه سُبحانهُ قَد خَصّ بِكُم هَذِهِ النّعمَةِ بَينَ المُسلِمينَ ، وَآتَاكُم مَا لَم يُؤتِ أَحَداً مِن العَالَمِينَ ، وَلَكِن مَن لَم يُسافِر إلى الأقطار وَلم يَتَعَرّف أَحوَالَ النّاسِ لَا يُدرِكَ قَدرَ هَذهِ النّعمَة ، فَلَقد رَأْينَا وَسَمِعنَا أقوَاماً لَا يَعرِفُونَ مِنَ الشّيخ إلّا مَا يَسمَعُونَهُ مِن دُرُوسِهِ وَلَم يَرَوهُ وَلَا شَاهَدُوهُ قَطّ ، يَسالُونَنا كَا يَعرِفُونَ مِنَ الشّيخ إلّا مَا يَسمَعُونَهُ مِن دُرُوسِهِ وَلَم يَرَوهُ وَلَا شَاهَدُوهُ قَطّ ، يَسالُونَنا عَنِ الشَّيخ وَأَحوَالِهِ ، فَيَبكُونَ شَوقاً إلَيهِ وَقَد بَلغَنِي عَن بَعضِ إخوَانِنَا الشِّيشَانِيّينَ فِي عَن الشَّيخ وَأُحوَالِهِ ، فَيَبكُونَ شَوقاً إلَيهِ وَقَد بَلغَنِي عَن بَعضِ إخوَانِنَا الشِّيشَانِيّينَ فِي المَانِيّا أَنّهُم قَالُوا لَمّا اعتُقِل الشّيخ فِي شَهرِ طَيْئِنُ سَنَة أَلْفٍ وَأُربَعمِثَةٍ وَأُربَعمَ وَثَلَاثِينَ : وَلَا لَهُ لَا مَا عَتُولَ الشّيخ ، نَذُودُ عَنهُ كُلَّ صَابِلٍ وَنُفدِيهِ بأروَاحِنَا ، وَلَو أَذِنَ لَنَا لَفَعَلنَا ذَلِكَ ، هَذا إذَا عُلِم أَنْهُم لَم يَرَوهُ قَطُّ وَلَا شَاهَدُوهُ يَوماً !

وَ يشهد الله أنّى مَا رَأيتُ مِثلَ شَيخِنَا وَلَا شَاهَدتُ شِبهَهُ ، وَلَقَد رَأيتُ أقواماً فِي السّفَر والحَضر ، صِغَاراً وَكِبَاراً ، فَمَا رَأيتُ – واللهِ – مَن يَدعُوا إلى اللهِ وَيَقُومُ بِدِينِهِ فِي وَجهِ أهلِ البّاطِل مِثلَه

فَاعرِفُوا إخوانِي حَقّ هَذا الإمَامِ، واعلَمُوا أنَّهُ أَمَانَةٌ فِي أَعنَاقِكُم ؛ فَإِنّ مُؤَازِرَةَ أَهلِ العِلمِ الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللهِ مِن أَعظِمِ الواجِبَاتِ وَأَفضَلِ القُرُباتِ فَليتَنَافَس فِي مُنَاصَرةِ هَذا الإِمَام المُتَنَافِسُون وليَغتَنِم مِن هَذه الفُرصَةِ العَامِلُونَ

لَاسيّمَا فِي هَذا الوَقتِ الحَرِج الّذي يُلاقِي الشّيخُ مِن أعدَايِه مَا يُلاقِي مِن المِحَنِ والشّدَايِدِ والأسرِ والقَهرِ ، فَيَجِبُ السّعيُ إلَى فِكَاكِه بِبَذلِ مَا أمكنَ مِن النّفسِ والمَالِ ، والتّفريجِ عَنهُ بِكُلّ وَسيلَةٍ مُتَاحَةٍ وَالقِيَامُ بِحقِّهِ حَقّ القِيَامِ

وَلَو لَم يَكِن سِوَى رَجُلٍ مُسلِمٍ تَجهُولٍ بَينَكُم لَوَجَبَت نُصرَتُه والسَّعىُ إلى فِكَاكِهِ ، فَكَيفَ إذَا كَانَ إِمَاماً مِن أُيِمَّةِ الدّينِ والمِلّة ، الّذي يُحِيى الله بِهِ الأُمّة ، وَيَكشِفُ بِهِ الْغُمَّة ، فَقُومُوا لِهذَا الأمرِ حَقّ القِيَام عَمَلاً بِقَولِ رَسُول اللهِ ﴿ هُنَ نَفْسَ عَن مُؤمِنٍ كُربَةً مِن كُربِ يَومِ القِيَامَة » رَواهُ مُسلِمُ عَن أبى مُربَةً مِن كُربِ يَومِ القِيَامَة » رَواهُ مُسلِمُ عَن أبى هُرَيرة

وَقُولِهِ « فُكُّوا العَانِي وَأُطعِمُوا الجَايِعَ » رَواهُ البُخَارِيُ عن أَبِي مُوسى

قَالَ شَيخُ الإسلَامِ تَقِيُّ الدِّين ابنُ تيمِيةً ﴿ فِكَاكُ الأُسَارِى مِن أَعظَمِ الوَاجِبَاتِ ، وَبَذل المَالِ المَوقُوفِ وَغَيرِهِ فِي ذلِكَ مِن اعظمِ القُرُبَاتِ ) اهـ تَجمُوعُ الفَتَاوَى (635/28)

وَهَكَذا كَانَ العُلَمَاءُ وَطَلَبَةُ العِلمِ الصَادِقُونَ تِجَاه أَيِمَّتِهم وَمَشَايِخِهم ، قَالَ الإمَامُ عَبدُ اللهِ بنُ حَامِد الشَّافِعِيّ فِي رِسالَتِه القَصيرَة إلى ابنِ قَيّم فِي شَأْنِ شَيخِ الإسلامِ ابنُ تَيمِيَةً لَمَا

سُجِنَ فِي القَلعَةِ: ( وَلَمّا عَزَمتُ عَلَى المُهَاجَرَةِ إلى لُقيِهِ وَصَلَىٰ خَبَرُ اعتِقَالِهِ وَأَصَابِي يِذلكَ المقِيمُ المُقعد ، وَلَمَا حَجَجتُ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشرِينَ وَسَبعماتُ جَمَعتُ العَزمَ عَلَى السّفَر إلى دِمشقَ لأتَوَصّلَ إلى مُلاقَاتِهِ بِبَذلِ مَا أُمكَنَ مِن التّفسِ والمَالِ للتّفرِيجِ عَنهُ ، فَوافَانِي خَبَر وَفَاتِهِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالى ...) اهـ

وَمِن الأُمُورِ الوَاحِبَةِ فِي نُصرَة هَذا الإِمَام ؛ نَشرُ كُتُبِهِ ودُرُوسِهِ المَسموعة والمَقرُوءَة وَبَثْهَا بَينَ العَالَمِينَ ، إحقَاقاً لِلحَقِّ وإبطَالاً للبَاطِل وَنُصرَةً لِلهِ ولرَسُولِهِ بَينَ النّاس وَإِشَاعَتِهَا بَينَ العَالَمِينَ ، إحقَاقاً لِلحَقِّ وإبطَالاً للبَاطِل وَنُصرَةً لِلهِ ولرَسُولِهِ وَإِغَاظَةً لِأَعدَاء اللهِ الّذينَ يَسعَونَ لِإطفَاءِ نُورِهِ وَ إقصاءِ هَذهِ الدّعوة المُبَارَكةِ وَحَجرِها ، هذا إذا عَلِمتُم أَنّ أعدَاء اللهِ مَنعُوا النّاس مِن دُرُوسِ الشَيخ وأشرِطَتِهِ العِلمِيّةِ فِي بَعضِ البُلدَانِ والأقطار ، وَيُوخَذُ لأجلِهَا النّوَاصِ والأقدَام وَيُسجَنُ مَن يُعثرَ عَلَيهِ شَيءٌ مِنهَا أو البُلدَانِ والأقطار ، وَيُؤخَذُ لأجلِهَا النّوَاصِ والأقدَام وَيُسجَنُ مَن يُعثرَ عَلَيهِ شَيءٌ مِنهَا أو يُقتل ، سَعياً مِنهُم لِإطفَاء نُورِ اللهِ الّذِي أُحيَا بِهِ العِبَاد وَالبِلادَ ، أَفَلا تُغيظونَ أَعدَاء اللهِ بِنَشرِهَا بَينَ النّاسِ وَتَنالُونَ مِنهُم وَقَد قَالَ رَبّكُم لَا إله إلّا هُو: ﴿ وَلَا يَطُعُونَ اللّهِ لِللهِ بِنَشْرِهَا بَينَ النّاسِ وَتَنالُونَ مِنهُم وَقَد قَالَ رَبّكُم لَا إله إلّا هُو : ﴿ وَلَا يَطُعُونَ اللّهِ مُؤْلِئُنَا لُونَ مِنهُم وَقَد قَالَ رَبّكُم لَا إله إلّا هُو يَعمَالُ صَنْكُمُ اللهِ لَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا النّهِ الْعَبَدِ عَلَا النّونَ مِنهُم وَقَد قَالَ رَبّكُم لَا إله إلّا هُو بَاللهِ عَلَا النّونَ مِنهُم وَقَد قَالَ رَبّكُم لَا اللهِ عِمَالُومَاعِيْنَ ﴾ التَوبَة 120 المُولِد عَمْ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَلا يَصُدّنَكُم عَن القيّام بِهذا الأمر خَوف المشّغّبين ، وَلا تَهديدُ الظّالِمين فإنّ ذلكَ ممّا لا يَكترثُ بِه مُؤمنُ مُوقنُ بنصرِ اللهِ الذي وَعدهُ بقولِه : ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَمّا لا يَكترو الدُّن يُكرو أَلا أَنسَمُرُ رُسُلَنَا وَالّذِينَ عَامَنُوا فِي الْحَيرو الدُّن يُكرو أَلا أَنسَمُ الْحَافِظ أَبُو مُحمّد ابنُ حزم لِصاحِبِه ابنِ الحَوّات عَلَى لَمّا تعلّل بهذهِ الأمُور

قَالَ عَلَىٰ فَ رَسَابِلِ ابن حَزِمِ الأَندَلُسِي (187/2): ( وَوقفتُ عَلَى قَولَكَ فِيهِ ﴿إِنَّهُ لَولَا خَوفُ المُشْغبِينَ وَمَا دُهينَا بِهِ مِن تَروُسِ الجَاهلينَ لَكتبتُ أَقْوَالكَ وَمِذَاهِبكَ وَبَثَثَتُهَا فِي العالَم وَنَاديتُ عَليهَا كَمَا يُنادَى عَلى السلَعِ ﴾ فَاعلَم يَا أُخِي – وَقَقنَا الله وَإِيّاكَ – أَنّ خَوفَك

المُشَعِّبِينَ لَا يَكُفِّ عَنكَ غربَ أَذَاهُم لَو قَدَروا لَك عَلَى مَضرة ، وَأَنَّ كَشفكَ الحَقِّ والمُشَعِّبِينَ لَا يَكُفُّ عَنكَ عَربَ أَذَاهُم لَو قَدَروا لَك عَلَى مَضرة ، وَأَنَّ كَشفكَ الحَقّ والصّدعَ بِهِ لَا يُقدّمُ إِلَيكَ مُؤَخِراً عَنكَ ، أَتَخشُونَ النّاسَ ﴿ فَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُمُ وَالصّدعَ بِهِ لَا يُقدّمُ إِلَيكَ مُؤَمِنِينَ ﴾ النّوبَة : 13

يَقُول الوَاحدُ الأوّل خَالِقُنا لَا إِله إِلّا هُو ﴿ فَلا تَعَافُوهُمْ وَخَافُونِ ﴾ آل عمرَان: 175 ، يَا أَخِى اجتَهِد لِربّك وَادعُ إِلَيه وَخفهُ فِي النّاسِ يَصفِكَ الله تعالَى أمرَهُم وَلَا تَخفهم فِيهِ فَيَدعَك وَإِيّاهُم – وَأُعُوذُ بِاللّهِ – قَد سَبقَ القَضاءُ بِمَا هُو كَاثُ فَلَن يَرُدّهُ حِيلَةُ مُحتَال ، فَيَدعَك وَإِيّاهُم – وَأُعُوذُ بِاللّهِ – قَد سَبقَ القَضاءُ بِمَا هُو كَاثُ فَلَن يَرُدّهُ حِيلَةُ مُحتَال ، وَكُان بِالمَوتِ قَد نَزِل فَترَكتَ مَن تُدارِيهم مَسرُورِينَ بِذِهَابِك لَا يَنفعُونَك بِنَافِعةٍ وَاذكُر قُولُ نَبيّكَ مُحمّدٍ عَلَيْ لَعَلِي وَلَيْهُ ﴿لأَن يَهدى بِهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرٌ لَكَ مِن مُمرِ النّعَم » اهـ كَلامُه . أخرجهُ البُخارِيُّ (3691) وَمُسلِم (2406) وَلَفظُه : لأَن يَهدِي الله بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيرُ لَكَ مُرُ النّعم »

وَ مِن الوَاجِبَاتِ العَظِيمَةِ عَلَى أَهلِ العِلمِ مِن تَلامِيذِ الشَيخِ وَطَلبةِ العلمِ الصّادِقِينَ ؛ القيّام بِرَدّ الشّبُهاتِ الّتِي تُقَالُ حَول دعوةِ هَذا الإمّام ، وَإبطَالِ الأكَاذيبِ الّتِي تُقالُ فِيهِ وَنقضِ الأبَاطِيل الّتي يُحَاوِلُ أعدَاءَ اللهِ أَن يُنقّرُوا النّاس عَن دَعوتِه ، وَهذا تَغرُّ عَظيمُ وَنقضِ الأبَاطِيل الّتي يُحَاوِلُ أعدَاءَ اللهِ أَن يُنقّرُوا النّاس عَن دَعوتِه ، وَهذا تَغرُّ عَظيمُ يَجِبُ سَدّه وَواجِبُ كَبِيرُ يَعُمّ المُسلِمينَ نَفعُهُ ، وَقَد سُئلَ الإمّامُ أَحْمَد هِ : الرّجُلُ يَحِبُ سَدّه وَواجِبُ كَبِيرُ يَعُمّ المُسلِمينَ نَفعُهُ ، وَقَد سُئلَ الإمّامُ أَحْمَد هِ : الرّجُلُ يَصومُ ويُصلّى وَيَعتَكفُ أَحَبُ إليكَ أو يَتَكَلّمُ فِي أَهلِ البِدع ؛ فَقَال : إذا صَامَ وَصلّى وَاعتَكفَ فَإِنّمَا هُو لِنفسِهِ ، وإذَا تَكلّم فِي أَهلِ البِدع فَإِنّمَا هُو لِلمُسلِمينَ ، هَذَا أَفضَلُ ) اهد . جَعُوعُ الفَتَاوَى (231/28)

فَلَا خَيرَ فِينَا إِن خَذلنَا هَذا الإِمَام وَتَركنَاهُ تَنهَشُه الذَّابُ وَتَلغُ فِي عِرضِهِ الكِلابُ ، وَقَد استَفرَغَ وُسعهُ وأَنفَقَ وَقتَهُ وَهَانَت عَليهِ نَفسُهُ فِي الذَّبِّ عَن هَذا الدِّينِ ، وَاعلَمُوا مَعشَر إخوانِي أنْكُم اليَومَ تَقِفُونَ مَوقِف أَتبَاع الرّسُل والأنبيَاء ، تَدعُونَ إلى التّبَاع كتابِ اللهِ وَسُنّةِ رَسُولِهِ وَإِخلَاصِ العِبادَةِ للهِ وَحَدَه ، والبَرَاءَةِ مِن الشّركِ والكُفرِ وَجَمِيعِ المَذاهِبِ البَاطِلَةِ ، فاشكُرُ الله تَعَالَى عَلى هَذِهِ النّعمَةِ العَظِيمَةِ والمِنّةِ الجَسِيمَة

فَأْنتُم اليَومَ بِحَمدِ اللّهِ فِي مُقَابِلَةِ أَيِمّةِ الكُفرِ وَعُلمَاء الضّلَال الّذِينَ يَدعُونَ إلى الإنسِلَاخِ مِن الدّينِ ، وَيُجيزُونَ بَل يُوجِبونَ الكُفرَ والشّركَ الّذى أرسَل الله جَمِيع الرّسل بمَحوهِ ومُحَارَبتِهِ - بالمَصَالِح وَالهَوَى ، وَيَهدِمُون عُرى الإسلَامِ عُروةً عُروة ، فَأنتُم قَايِمُون بِدينِ اللّهِ فِي وَجهِ هَوُلَاءِ ، تُفَنّدُون أَبَاطِيلَهُم وَتُبَيّنُون كُفرَهُم وَتَتبرّوُونَ مِنهُم ، وَهَذا دِينُ اللهِ الّذِي أُرسَل بِه خَاتَم الأنبِياءِ والمُرسَلِينَ مُحَمّد بن عَبدِ اللهِ صَلَواتُ رَبّي وَسَلَامُهُ عَليهِ ، فَاعرفُوا قَدرَ هَذِه النّعمَةِ وَمَا أَنتُم فِيهِ ،

وَصَبراً إِخوَانِي عَلَى المحِن وَالبَلَاءِ وَتَكَالِبِ الأَعدَاء ، وَاثبُتوا عَلَى الدّربِ وَلا تأخُذكُم في اللهِ لَومَةُ لَابِم ، ولَا تَهدِيدُ طَاغُوتٍ ظَالِمٍ ، وَلَن يَضُرّكُم مَن خَذَلكُم وَلا مَن خَالَفكُم - إِن شَاءَ الله ، وَليَكُن شِعَارُنَا وَمَوقِفنَا:

وَلَن أَلِينَ لِغَيرِ الحَقّ أَقبَلُهُ \*\*\* حَتّى يَلِينَ لِضرسِ المَاضِغِ الحَجَرُ

وَنَسَأَلُ اللهَ سُبحَانَهُ أَن يُثَبّتنَا وَإِيّاكُم عَلَى الحقِّ وَيَجمَعَنا تَحْتِ لِوَاء سَيّدِ المُرسَلينَ ، وَنَسَأَلُهُ أَن يَفُكَّ أُسرَشَيخِنَا وَزَوجِهِ ، وَيُعَجّلَ فَرَجهُمَا

وَالله عَلى تَذلِيل الصّعَابِ وَتَخوِيلِ المِنَن قَادِر ، وصَلّى الله عَلى سَيّدِ الأَوَابِل وَالأَوَاخِر ، وصَلّى الله عَلى سَيّدِ الأَوَابِل وَالأَوَاخِر ، وعَلَى آلِه وَصَحبِهِ وَتَبِعَهُم بإحسَانٍ إلى اليَومِ الآخِر .

وكتبهُ : أَبُو مُحَمَّد العَليّ

لَيلَة الْمُنْتُمُّ 19 مِن الْمُنْكُلُونُ سَنةَ 1435 هـ